## خاساًلُ جاقندلُ (۲۶) جاملے ہائی خاطہ لمط

(٣١٦ هـ - من كبار حفاظ الحديث، وله رحلة مع والده صاحب السنن)

وَلَا تَكُ بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ تَمَسَّكُ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى أُتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي بذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا وَقُلْ: غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا كَمَا قَالَ أَتْبَاعُ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُوا وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ وَلَا تَقُل: الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأتُهُ كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ وَقُلْ يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً ٦ وَلَيْسَ لَهُ شِبْهُ تَعَالَى الْمُسَبَّحُ وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ هَذَا وَعِنْدَنَا بِمِصْدَاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثُ مُصَرِّحُ رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالِ مُحَمَّدٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنْجَحُ ٩ وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تَنْضَحُ وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ بِلَا كَيْفَ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ وَقُلْ: يَنْزِلُ الْجُبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ 11 فَتُفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ لِ يَقُولُ: أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ

رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ ١٤ أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُوا وَزِيرَاهُ قِدْمًا ثُمَّ عُثْمَانُ الأرْجَحُ وَقُلْ: إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ 10 وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمُ عَلِيُّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجِحُ 17 عَلَى نَجِبِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْخُلْدِ تَسْرَحُ وَإِنَّهُمُ وَالرَّهْطُ لَا رَيْبَ فِيهِمُ 17 وَعَامِرُ فِهْرِ وَالزُّبَيْرُ الْمُمَدَّحُ سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَلَا تَكُ طَعَّانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ وَقُلْ خَيْرُ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمُ وَفِي الْفَتْحِ آيُ فِي الصَّحَابَةِ تَمْدَحُ فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيِ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمُ 5. دِعَامَةُ عَقْدِ الدِّينِ وَالدِّيْنُ أَفْيَحُ وَبِالْقَدَرِ الْمَقْدُورِ أَيْقِنْ فَإِنَّهُ 17 وَلَا الْحُوْضَ وَالْمِيزَانَ إِنَّكَ تُنْصَحُ وَلَا تُنْكِرَنْ جَهْلًا نَكِيرًا وَمُنْكَرًا 27 مِنَ النَّارِ أُجْسَادًا مِنَ الْفَحْمِ تُطْرَحُ وَقُلْ: يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ ۲۳ كَحَبِّ حَمِيلِ السَّيْلِ إِذْ جَاءَ يَطْفَحُ عَلَى النَّهْرِ فِي الْفِرْدَوْسِ تَحْيَا بِمَائِهِ 52 وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ: حَقُّ مُوَضَّحُ 50 فَكُلَّهُمُ يَعْصِي وَذُو الْعَرْشِ يَصْفَحُ وَلَا تُكْفُرَنْ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْا 57 وَلَا تَعْتَقِدْ رَأَيَ الْخَوَارِجِ إِنَّهُ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ 57 وَلَا تَكُ مُرْجِيًّا لَعُوبًا بِدِينِهِ أَلَا إِنَّمَا الْمُرْجِيُّ بِالدِّيْنِ يَمْزَحُ 58 وَقُلْ: إِنَّمَا الْإِيمَانُ قَوْلُ وَنِيَّةً وَفِعْلُ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُصَرَّحُ 59 وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَةً بِطَاعَتِهِ يَنْمَى وَفِي الْوَزْنِ يَرْجَحُ

ُ وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرِّجَالِ وَقَوْلَهُمْ ٣١ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَزْكَى وَأَشْرَحُ وَلَا تَكُ مِنْ قَوْمٍ تَلَهَّوْا بِدِينِهِمْ ٣٦ فَتَطْعَنَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُ وَلَا تَكُ مِنْ قَوْمٍ تَلَهَّوْا بِدِينِهِمْ ٣٣ فَتَطْعَنَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُ إِذَا مَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَيَا صَاحِ هَذِهِ ٣٣ فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ تَبِيتُ وَتُصْبِحُ

هَذَا قَوْلِي، وَقَوْلُ أَبِي، وَقَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَقَوْلُ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمْ نُدْرِكْ مِمَّنْ بَلَغَنَا عَنْهُ اللهِ، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرِ هَذَا فَقَدْ كَذَبَ.

## مصدر العقيدة:

[الشريعة للآجري (٢٠٧٥) ج٥ص٢٥٦] وهذا العمدة في النقل. و [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ٥٣ ت الفقي)] و [العلو للعلي الغفار (ص٢١٠)]

[٣٦] وقال جامع هذا الكتاب: وهَذَا قَوْلِي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرِ هَذَا فَقَدْ كَذَبَ.

## اللّٰ مَن المُنظَلَةُ مِن المُنظَلَةُ مِن عَقَادِلِ السَّالِي السَّالِي المُستَلِّةِ عَقَادِلِ السَّالِي السَّالِي المُستَلّلِةِ عَقَادِلِ السَّالِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْمُ السَّلْيِي السَّلْلِي السَّلْلِي السَّلْلِي السَّلْيِي السَّلِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلْيِي السَّلِي السَّلِ

خمس وعشرون متنًا من عقائل السلف والناقلين عنهمر

جعم واعتنى بم محمل بن شمس اللاين